## لماذا ننتخب الأسلاميون المال ساة زيمال المقد وأربيات المال

ونرفض ونترك العلمانيون واللبراليون

أخي المسلم وأختى المسلمة....أخي الناخب وأختى الناخبة

أنه من الواجب علينا شرعاً ان نعطى اصواتنا إلى التيار الإسلامى والإسلامى فقط وذلك لأنها شهادة سوف نُسأل عنها بين يدى الله عز وجل فأذا سُولت لماذا أعطيت صوتك لأحد الإسلامين فستكون إجابتك لأننى أردت بهذا أن يمكن لدين الله في الارض وأن تحكم شريعة الله الدنيا مع الدين فهذا مطمع لكل مسلم رضيا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وهذا ما نستطيع فعله ان نشارك بأيجابيه ونعطى ونوجه غيرنا أن يعطوا أصواتهم لمن سيطبق شريعه الله ويحكمنا بالقرءان لأن هذا فيه خير الدنيا والآخره فلكل من أراد حياه كريمه فعليه أن يعيش في كنف الأسلام وان تظله شريعه الأسلام أما من أعرض عن هذا الدين فهو الخاسر في الدنيا والآخره يقول ربنا عز وجل (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامه أعمى)

ولذا نرفض العلمانيون والليبرالون لأنهم على خلاف هذا الأمر منهجاً وقولاً وفعلاً وتعريفاً بهم فأقول لك

## أولاً: العلمانية:-

نرفضها لأنها تفصل الدين عن الدنيا وهي تعطى حق التشريع لنفسها فتحرم ما أحل الله أو تحل ما حَرم الله وفق هواها ومنهجها ومن أراد أن يتدين أو يتحلى بالدين فليس له الإ أقامه الشعائر في المساجد فقط اما أذا خرج من المسجد فليس للدين علاقه بالدنيا وهذا خلاف ما أراده الأسلام وحث عليه من أن يعيش الإنسان المسلم و يحيا بالدين في كل وقت وفي كل تعامل فلا ينفك الإنسان عن دينه في أي لحظه يحكمه الدين في المسجد وفي الشارع وفي التعامل وفي التزاوج وفي كل شأن من شئون الحياه

## ثم لماذا نرفض الليبراليه....

فالليبراليه هي الحرية المطلقة التي لا يحكمها أي دين إلا القانون العام فلك أن تفعل ما شئت متى شئت دون ضابط....فإن أردت أن تزنى فهي حرية شخصية وإن أردت أن تتعامل بالربى فهي حرية شخصية وأن أردت الفجور وشرب الخمور فهي حرية شخصية المهم ألا تفعل ما يعطل أو يضر بالأمن العام....وكما ترى فهذا منتهى البعد عن دين الله وعن طبيعة هذا الشعب الأصيل المتدين بفطرته ولذلك فنحن نرفضها كل الرفض ونرفض من يُعلن عن الإنتماء إليها و أعتناق أفكار ها....فليكن شعارك في هذه المرحله الهامة أسلاميه-أسلاميه رغم أنف العلمانيه والليبراليه.

ساعد في نصره دين الله ولو بكلمة ولو ان تنشر هذا المقال فالدال على الخير كفاعله.